قال: غدا القومُ وهم مُحرِدون (۱) إلى جَنتهم، قادرون عليها في أنفسهم (۲). (٦٣٩/١٤) قال: غدا القومُ وهم مُحرِدون (۱٤) إلى جَنتهم، قادرون عليها في أنفسهم (٢)، يقول: (٧٨٣٣٤ ـ عن قتادة بن دعامة ـ من طريق معمر ـ قال: ﴿وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَدِدِنَ، ، يقول: على جِدِّ مِن أَمْرِهِم (٣). (٦٣٧/١٤)

٧٨٢٣٥ \_ قال إسماعيل السُّدِّيّ: ﴿ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَدِدِنَ ﴾ ، الحَرْد: اسم الجنة (٤) ١٧٨٣٣ . (ز) ٧٨٢٣٦ \_ قال مقاتل بن سليمان: ﴿ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَدِدِنَ ﴾ على حِدّة في أنفسهم، قادرين على جَنّتهم (٥) ١٧٤٠٠ . (ز)

٧٨٢٣٧ \_ عن سفيان [الثوري] \_ من طريق مهران \_ ﴿وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَدِدِينَ، قال إَ عَلَى حَرْدٍ قَدِدِينَ، قال إَ على حَنق (٦) المنالا الله على حَنق (٦) المنالا الله على حَنق (٦)

٧٨٢٣٨ ـ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ـ من طريق ابن وهب ـ في قوله: ﴿ وَغَدَوْا عَلَى حَرِّدٍ قَدِدِينَ ﴾: على جِدِّ، قادرين في أنفسهم (٧) ٢٧٤٠. (ز)

١٤٣٩ انتقد ابن كثير (٩٦/١٤) قول السُّدّي بقوله: «أَبْعَد السُّدّيُّ في قوله هذا».

آلات ذكر ابنُ تيمية (٦/ ٣٧٨) «أنّ «الحرد» يرجع إلى القصد، وأنهم غَدوا بإرادة جازمة وقدرة، ولكنّ الله أعجزهم». ثم ساق هذا القول الذي قاله مجاهد، وقتادة، ومقاتل، وعلّق بقوله: «وقول مَن قال: . . . أي: ظنّوا أنّ الأمر يبقى كما كان، ولو كان كذلك لتمّتْ قدرتهم، لكن سُلبوا القدرة بإهلاك جَنّتهم».

آلاً علَّق ابنُ جرير (١٧٨/٢٣) على هذا القول بقوله: «وكأنَّ سفيان ذهب في تأويله هذا إلى مثل قول الأشهب بن رميلة:

سُودُ شَرَى لاقتْ أُسُود خفيَّةٍ تَساقَوْا على حَرْدٍ دماءَ الأساوِدِ يعنى: على غضب».

وبنّحوة قال ابنُ عطية (٨/ ٣٧٤)، وزاد فقال: «يقال: حَرِد الرجل يحرد حرَدًا: إذا غضب».

آلاً اختُلف في معنى الحرد على أقوال: الأول: أنّ معناه: على قصد. الثاني: على قدرة في أنفسهم وجِدّ. الثالث: على فاقة وحاجة. الرابع: على حَنق. الخامس: أنّ «الحرد» اسم الجنة. السادس: على منع.

<sup>(</sup>١) محردون: مِن الحَرْدِ، والحَرْدُ: القصد والمنع والغيظ والغضب. لسان العرب (حرد).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ١٧٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٣٠٩، وابن جرير ٢٣/ ١٧٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.

<sup>(</sup>٥) تفسير مقاتل بن سليمان ٤٠٦/٤.

 <sup>(</sup>٤) تفسير الثعلبي ١٧/١٠.
(٦) أخرجه ابن جرير ٢٣/١٧٨.

<sup>(</sup>۷) أخرجه ابن جرير ۲۳/۱۷۷.

## ﴿ فَلَنَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَآلُونَ ﴿ إِنَّا لَضَالُّونَ ﴿ إِنَّا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ

٧٨٢٣٩ \_ عن عبدالله بن عباس، في قوله: ﴿ قَالُوا إِنَّا لَضَآلُونَ ﴾، قال: أَضلَلنا مكان جَنَّتنا (١٠). (٦٤٠/١٤)

· ٧٨٢٤ ـ عن قتادة بن دعامة \_ من طريق معمر \_ في قوله: ﴿إِنَّا لَضَآلُونَ ﴾، قال: أخطأنا الطريق (٢) . (٦٤١/١٤)

== ذكره ابنُ جرير (٢٣/ ١٧٨ \_ ١٧٩)، ونسبه لبعض أهل اللغة من البصرة. وذكر أنّ مَن قال بالقول الأخير وجّه المعنى إلى أنه من قولهم: حارَدت السَّنَة إذا لم يكن فيها مطر. وبنحوه قال ابنُ عطية (٨/ ٣٧٤).

وانتقده ابنُ جرير مستندًا لأقوال السلف، فقال: «وهذا قول لا نَعلم له قائلًا مِن متقدمي العلم قاله، وإن كان له وجُه، فإذا كان ذلك كذلك، وكان غير جائز عندنا أن يُتعدى ما أجمعتْ عليه الحُجّة، فما صحّ من الأقوال في ذلك إلا أحد الأقوال التي ذكرناها عن أهل العلم».

ورجَّح \_ مستندًا إلى اللغة، وأقوال السلف \_ القول الأول الذي قاله عكرمة، ومجاهد، من طريقي إبراهيم بن المهاجر، وابن أبي نجيح، وذلك أنّ «المعروف من معنى الحرد في كلام العرب: القصد، من قولهم: قد حرَد فلان حرْد فلان: إذا قصد قصده؛ يعني: يقصد قصدها»...

وعلَّق ابنُ عطية (٨/ ٣٧٤) على القول الأول بقوله: «وبذلك فسر بعض اللغويين»، وذكر ابنُ تيمية (٦/ ٣٧٩) «أنّ «الحرد» يحتمل أن يُراد به: المنع، والقصد، والغضب». فقال: «الحرد فيه معنى العزم الشديد؛ فإنّ هذا اللفظ يقتضي هذا، وحرد السَّنة والناقة لما فيه من معنى الشدة، وكذلك الحَنق والغضب فيه شدة؛ فكان لهم عزم شديد على أخذها، وعلى حرمان المساكين».

وبنحوه قال ابنُ عطية (٨/ ٣٧٤). وذكر (٨/ ٣٧٥) أنّ قوله تعالى: ﴿قَدِرِنَ ﴾ يحتمل احتمالين: الأول: «أن يكون القدرة، أي: هم قادرون في زعمهم» الثاني: «أن يكون من التقدير، كأنهم قد قَدَروا على المساكين، أي: ضيّقوا عليهم». وعلَّق عليه بقوله: «ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ﴾ [الطلاق: ٧]».

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق ٣٠٩/٢ ـ ٣٠٠، وابن جرير ٢٣/ ١٨٠ من طريق سعيد أيضًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.